

## اعزائب الصغار

إن سيرة النبي الأكرم محمد ﷺ وأهل بيته الكرام ﷺ فيها الكثير من الدروس والعبر ..

لذا يجب علينا كمحبين وموالين أن نقتدي بهم ونسير على نهجهم فإن ادعاء الحب ليس كافياً إلا إذا صاحبهُ سلوك

وفعل ..

قال تعالى ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسُّرَةٌ مَسَنَةٌ)).
وفي آية اخرى ((لَقَدْ كَانَ لَكُمْ نِيهِمْ أُسُّرَةٌ مَسَنَةٌ)).
ولذا فنحن نقدم لكم هذا الإصدار للتعرف على رموزنا وقادتنا
في الدنيا والأخرة







في يوم الجمعة ١٣ رجب وقبل ٢٣ عاماً من الهجرة الشريفة ولد في أسرة أبي طالب صبي أضاء مكة والدنيا بأسرها.

كان العباس بن عبد المطلب عم الذي جالسا مع رجل

عندما جاءت فاطمة بنت أسد ﴿ أم علي ﴾ تطوف حول الكعبة وتدعو الله.

كانت تتجه ببصرها نحو السماء وتتضرع إلى الله بخشوع وتقول: ربي إنّي مؤمنة بك، وبما جاء من عندك من رسلِ وكتب، وإني مصدّقة بكلام جدي إبراهيم الخليل، وأنه بنى البيت العتيق، فبحق الذي بنى هذا البيت، وبحق المولود الذي في بطني لماً يسَرت عليَ ولادتي.

وهنا حدث أمر عجيب، لقد استجاب الله سبحانه، فانشقَ جدار الكعبة لتدخل فاطمة بنت أسد ثم انغلق وراعها.

كان الحادث مدهشا جعل الذين رأوه في حيرة من أمرهم، فقد أسرع العباس إلى منزله وأحضر بعض النسوة لمساعدتها ولكن ظلّ الجميع يدورون حول بيت الله عاجزين عن الدخول.

ظلُ أهل مكَّة في حيرة ودهشة وكانوا ينتظرون فاطمة.

مرَت أربعة أيام. خرجت بعدها فاطمة وهي تحمل وليدها العظيم.

وتربّى علي في بيت محمّد ﷺ منذ أن كان رضيعاً.







يقول على متذكراً تلك الأيام:

(( لقد كنت أتبعه اتباع الفصيل اثر أمَه، يرفع لي في كل يوم من أخلاقه علما ويأمرني بالاقتداء، ولقد كان يجاور في كل سنة بحرّاء فأراه ولا يراه غيري، ولم يجمع بيت واحد يومنذ في الإسلام غير رسول الله ﷺ وخديجة وأنا ثالثهما، أرى نور الوحي والرسالة وأشم ريح النبوّة)).

وعندما بعث الله محمّداً رسولاً إلى العالمين وأمره أن يُنذر عشيرته، أمر رسول الله علياً أن يصنع طعاما لأربعين رجلا وأن يدعوله عشيرته وفيهم أعمامه أبو طالب وحمزة والعباس وأبو لهب.

#### يقول على:

ثم تكلُّم رسول الله ﷺ فقال: يا بني عبد المطلب إني والله ما أعلم شاباً في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم، فأحجم القوم عنها جميعاً وقلت وإني لأحدثهم سناً: أنا يا رسول الله أكون وزيرك عليه ؟



# أيام الشباب

مضت أيام الصبا وأصبح علي شاباً قوي البُنية، وهو ما يزال ملازماً لسيدنا محمد يدور حوله كما تدور الفراشات حول الشموع.

كان على قوياً و كانت قوّته في خدمة دين الله ورسوله.

و عندما نقرأ تاريخ الإسلام نشاهد علياً على حاضراً في كل المعارك والغزوات وهو يقاتل في الصفوف الأولى ببسالة.

ففي معركة ((حنين)) وعندما فرّ المسلمون عن رسول الله في بداية المعركة ثبت علي وظل يقاتل وراية الإسلام تخفق فوق رأسه حتى انتصر جيش الإسلام على الشرك.

و في معركة خيبر قاد على هجوماً عنيفاً بعدما سخر اليهود من تراجع المسلمين، وفتّح حصون خيبر، بل أنه اقتلع بيده أحد أبوابها، وعندما شاهد اليهود بطولته المدهشة فروا مذعورين ثم استسلموا بعد ذلك.







كل إنسان يدافع عن نفسه، لأنه يحب الحياة ولا يريد الموت. والقليل جداً من الناس من يضحي في حياته من أجل الأخرين.

وعندما نقرأ قصة نبينا محمد ( صلى الله عليه وأله ) وهجرته نقف معجبين ونحن نرى

علياً وهو في ريعان شبابه ينام في فراش النبي لينجو النبي من الموت والقتل. "

والقصة تبدأ عندما اجتمع المشركون في (( دار الندوة )) وقرروا قتل سيدنا محمد، وكانت

الخطة أن ينتخبوا من كل قبيلة شاباً فيقتحموا منزل رسول الله ويقتلوه.

وهبط الوحي من السماء يخبر النبي محمد بمؤامرة (﴿ قَرِيشٌ ﴾). وهنا بادر علي ونام في فراش

النبي ليوهم المشركين أن رسول الله ما يزال نائماً.





#### إمام الفقراء

بالرغم من كل الآلام والمصائب التي عاناها الإمام فقد كان يباشر بنفسه شؤون الناس. ولم يكن يعادي أحدا عداوة شخصية، حتى الذين كانوا يعادون الإمام ويضمرون له الكراهية والحقد كانوا يأخذون نصيبهم وحقهم من بيت المال، حتى أصحابه والمقربين إليه كانوا يأخذون حقوقهم دون أي امتياز عن الأخرين.

ذات يوم جاءته امرأة اسمها (( سودة)) شاكية

قال لها بعطف:

ألك حاجة؛

قالت سودة باكية؛ أشكوك ظلم عاملك على الغراج. فتأثر الإمام بشدة وبكى ثم رفع طرفه إلى السماء وقال: (اللهم إنك تعلم أني لم أمرهم بظلم عبادك، ثم تناول قطعة من الجلد وكتب عليه أمره بإقالة ذلك العامل من منصبه، وسلّمه إلى ((سودة)) التي انطلقت إلى موطنها سعيدة راضية).







في العام العاشر من الهجرة حج الرسول في حجة الوداع. وكان في تلك المدة يفكر في مسالة الخلافة وهو يشعر بدنو اجله ورحيله عن الدنيا فكان يحاول تمهيد الأمور إلى خليفته ووصيه علي بن ابي طالب فيها.

وطالنا سمع الصحابة رسول الله ﷺ وهو يقول:

(( على مع الحق و الحق مع على )). (( أنا مدينة العلم و على بابها )).

وكان جابر بن عبد الله الأنصاري يقول: ما كنا نعرف المنافقين الا ببغضهم عليا.

فقد سمع الصحابة النبي الأكرم محمدا ﷺ يقول: (( ايها الناس اوصيكم بحب اخي و ابن عمي علي بن ابي طالب فائه لا يحبه إلا مؤمن و لا يبغضه الا منافق )).

وفي ١٨ من ذي الحجة عندما عاد سيدنا محمد ﷺ من حجة الوداع ومعه اكثر من منة الف من المسلمين. فبط جبريل يحمل امر السماء.

فتوقف الرسول ﷺ في منطقة يقال لها (( غدير خم )).

وامر المسلمين بالتوقف، وفي تلك الصحراء الحارقة خطب الرسول بالمسلمين قائلا: (( ايها الناس يوشك ان ادعى فاجيب وإنى مسؤول وإنكم مسؤولون: فماذا انتم قائلون ))؟!

قالوا نشهد انك قد بلغت، وجاهدت ونصحت فجراك الله خيرا.

فقال (( اليس تشهدون ان لا إله الا الله, وان محمدا عبده ورسوله وان جنته حقّ، وأن ناره حقّ. وان الموت حقّ وان البعث بعد الموت حقّ. وان الساعة لا ريب فيها وان الله يبعث من في القبور ))؟! قالها نشهد بذلك.

قال: ((اللهماشهد)).

ثم قال ﷺ (( ايها الناس ان الله مولاي وانا مولى المؤمنين وانا اولى بهم من انفسهم. فمن كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه، واني مخلف فيكم الثقلين: كتاب الله وعترتي اهل بيتي )).

كان عشرات الألوف من المسلمين ينظرون الى نبينا محمد وهو يرفع يد وصيه وخليفته عالياً.





### حكومة على

أعلن الإمام ﷺ منذ اليوم الأول سياسته في الحكم، وأعلن منهجه القائم على المساواة والعدل، وأنّه سيعيد الحقوق إلى نصابها، وينتصف للمظلوم من الظالم. لقد تعوّد الناس طوال المدّة السابقة على الظلم وعلى الامتيازات وتجمعت الثروات الهائلة عند البعض من الصحابة والأمويين، بينما المسلمون يعيشون حياة صعبة محرومين من لقمة العيش الكريم.

خاف بعض الأثرياء على مصالحهم وامتيازاتهم من عدل علي ﷺ فاختلقوا الأسباب للوقوف في وجه الحكم الجديد، فاشتعلت الحروب الداخلية، فكانت معركة ((الجمل)) في البصرة اول معركة، ثم تلتها حرب ((صفين)) وبعدها معركة ((النهروان)).





### لا قيمة للشجاعة والبطولة إذا لم يكن إلى جانبها والبطولة إذا لم يكن إلى جانبها رحمة ومروءة. ولكي يكون الإنسان بطلا شجاعا

عليه ان يحافظ على انسانيته، وهكذا كان علي ﷺ لم يكن ليقتل مجروحا او ظامنا ولا يطارد مهزوماً، وكانت اخلاقه في الحروب غاية في الإنسانية، فلم يكن يستخدم الجوع او الظما سلاحا في المعارك بالرغم من أن أعداءه كانوا لا يتورعون عن ذلك أبدا. وكانوا يستخدمون احط الوسائل من أجل الانتصار.

وفي حرب صفين سيطر جيش معاوية على نهر الفرات واعلنوا حصارهم وحرمان جنود علي



وذكرهم الإمام بان الإسلام والإنسانية تابي مثل هذه المواقف. ولكن معاوية لم يكن يفكر في شيء سوى مصلحته واهدافه الدنيئة. عندها هتف الإمام بجنوده: (( رؤوا السيوف من الدماء ترووا من الماء. فالموت في حياتكم مقهورين. والحياة في موتكم قاهرين)).

واندفعت قوات الإمام صوب الفرات. وسرعان ما سيطرت على الشواطئ. فأعلن الجنود انهم سوف يحرمون جيش معاوية من الماء.ولكن عليا 🚐 اصدر امره باخلاء الشاطئ وعدم استخدام الماء كسلاح لأنه يتنافى مع الخلق الإسلامي.







كانت مدينة الكوفة عاصمة الدولة الإسلامية في عهد علي ﷺ, وقد أضحت منذ ذلك التاريخ مركزا من مراكز العلم والثقافة الإسلامية.

وذات يوم التقى شخصان خارج الحكوفة كان أولهما امير المؤمنين والأخر نصرانيا، لم يكن يعرف هوية على ﷺ، فتجاذبا اطراف العديث وهماً في الطريق حتى وصلا مفترق طريقين احدهما يؤدي إلى الكوفة و الأخر إلى إحدى القرى القريبة، فسلك النصرائي طريق القرية حيث منزله هناك. وكان على الإمام على ﷺ أن يسلك طريق الكوفة، ولكنه سلك الطريق إلى القرية إلى القرية ، فتعجب النصرائي وقال:

الست تريد العودة الى الكوفة؟

فقال الإمام: نعم ولكني احببت ان أشيّعك قليلا وفاء لصحبة الطريق. إن لرفقة الطريق حقوقا وأنا احب أن أؤدي حقك.

تاثر الرجل وقال في نفسه: يا له من دين عظيم يعلَم الإنسان الخلق الكريم. واندفع الرجل النصراني يعلن اسلامه و انتماءه إلى أمَة الإسلام. وكم كانت دهشته





عندما تصدى الأمام إلى الخلافة اعلن منذ اليوم الأول سياسته القائمة على العدل والمساواة بين الناس. لا فرق بين عربي وأعجمي الأ

بالتقوى. هكذا عاش الإمام فترة حكمه كلها وهو ياكل اكل الفقراء ويعيش حياة البسطاء.

ولما قالوا له إن معاوية ينفق الأموال ويوزع الرشاوى لكي يحرز النصر، فلماذا لا تصنع مثله؟ قال الإمام مستنكرا:

ـ أتأمروني ان اطلب النصر بالجور؟!

واستغاثت به امراة طردها زوجها في يوم قائظ شديد الحر. فاسرع يرذها إلى زوجها ويصلح بينهما.

وبعد أن طرق الباب خرج شاب لا يعرف الإمام. وعندما عاتبه الإمام على فعله صرخ بوجه الإمام غاضباً وراح يتوعد أمراته بالعذاب لأنها جاءت بهذا الرجل. وفي الأثناء مرّ بعض الناس و كانوا يعرفون الإمام ﷺ فسلَموا عليه قائلين:

السلام عليك يا أمير المؤمنين.

واندهش الشاب وسقط على يد الإمام يقبل يده و يعتذر، وعاهده إلاً يعود إلى مثلها ؛ فوعظهما الإمام ونصحهما لتكون حياتهما طيبة هانئة.



# شجاعته

في معركة الخندق. وعندما اراد المشركون غزو المدينة. حفر المسلمون بامر النبي خندقا لحماية المدينة من العدوان، وكانت الأوضاع في غاية الخطورة. خاصة عندما تمكن بعض فرسان المشركين، وفي طليعتهم (عمر بن عبد ود) من اقتحام الخندق وتحدي المسلمين.

ولم يكن (عفر بن عبد ود) شخصا عاديا بل كان بطلا شجاعا أحجم كثير من المسلمين عن مواجهته, وهنا نهض علي بطل الإسلام لمنازلته وتقدم إليه بشجاعة وكان الرسول ينظر إليه ويقول: (( برز الإيمان كله الى الشرك كله )).

حاول (( عمرو )) أن يتفادى القتال مع علي، فقال:

ارجع فانا لا أحب ان اقتلك.

فاجابه علي بايمان عظيم:

\_ ولكني احب أن أقتلك.

ُوهنا غضب (( عمرو بن عبد ود )) و سدد ضربة قوية الى علي تفاداها علي. ورذ على ضربته بضربة قاضية سقط فيها (( ابن وذ )) صريعا على الأرض.

وكان لهذا المشهد المثير اثره في بث الذعر في نفوس رفاقه من المشركين الذين لاذوا بالفرار. وعندما اعتلى على صدر خصمه بصق (( ابن ود )) في وجه علي، وشعر علي بالغضب ولكنه توقف فلم يقدم على قتله الى أن سكن غضبه حتى لا يكون قتله انتقاما لنفسه، بل خالصا لوجه الله تعالى وفي سبيل الإسلام.

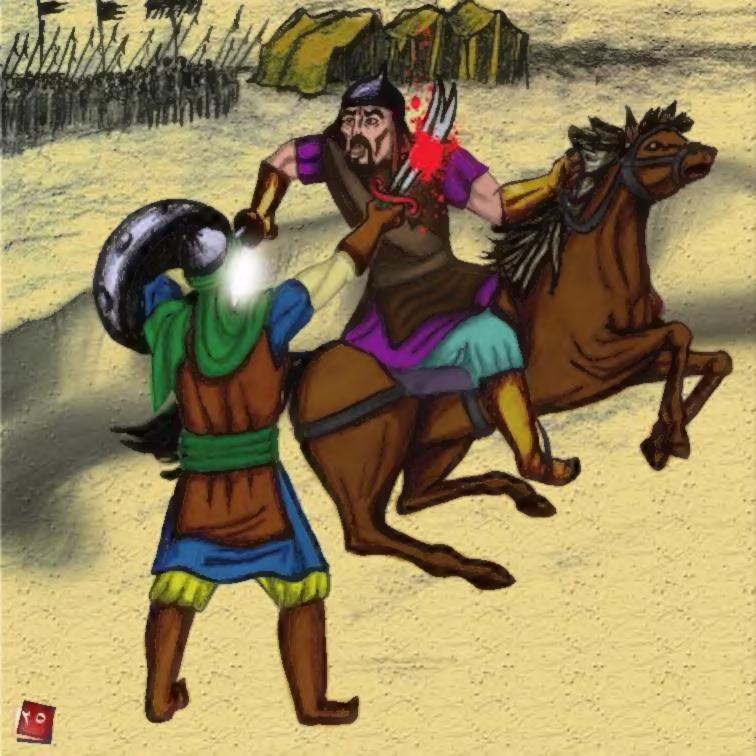

الإمام

في يوم ١٩ من شهر رمضان المبارك سنة ٤٠ هجرية. نفَّذُ أبن ملجم جريمته.

كان الإمام يصلي بالمؤمنين صلاة الفجر في مسجد الكوفة، و تسلل ((ابن ملجم)) خفية، ثم اقترب من الإمام وكان ساجدا، وعندما رفع الإمام كارأسه هوى المجرم بسيفه المسموم على رأسه، وتدفقت الدماء الطاهرة لتصبغ الحراب بلونها القاني، و هنف الإمام:

(( فزت و رب الكعبة )).

وسمع الناس نداء في السماء: تهدمت و الله أركان الهدى، قتل اتقى الأتقياء... فتله اشقى الأشقياء.

حاول المجرم الفرار من الكوفة فألقى القبض عليه.

فقال له الإمام:

\_ ألم أحسن اليك؟

فأجاب ابن ملجم:

ـ نعم.

وأراد الناس الانتقام من المجرم ولكن الإمام منعهم، وأوصى ابنه الحسن ﷺ أن يحسن اليه مادام حيا.

ولما استشهد الإمام نفذ الإمام الحسن حُكم الشريعة بالمجرم، وذلك في يوم ٢١ دمضان.

وهكذا رحل الإمام عن الدنيا وكان عمره بعمر نبينا محمد ﴿ أَي ٦٣ سنة ، وحمل جثمانه الى خارج الكوفة و دفن سرًا تحت جنح الظلام.



#### علمات مضينة للإمام على عه اسه

- ١.أصل الرضا خسن الثقة بالله.
  - ٢. خير الناس من نفع الناس.
- ٣. ثلاث من أبواب البر: سخاء النفس وطيب
   الكلام والصبر على الأذى.
  - ٤. العفاف زينة الفقر.
  - ٥. عدم الأدب سبب كل شر.
- ٦. تعلموا العلم صغارا، تسودوا به كبارا.
  - ٧. لا تقل ما لا تحب أن يقال لك.



fikriya@aljawadain.org راسلودا





www.aljawadain.org 1999)